

تُزُوَّجَ الرَّسُولُ عَلَى مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ بِأَمْرِ مِنْ السَّمَاءِ ، وَكَانَ ذَلكَ لِحِكُمة بِالغَة أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهَا للنَّهِ . وَكَانَ ذَلكَ لِحِكُمة بِالغَة أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهَا للنَّامِ .

فَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَة الْعَرَبِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ أَنْ يَتَبَنُوا الْأَبْنَاء وَيَنْسَبُ وهُمْ لأَنْفُسِهِم ، وَكَانَ هَوُلاءِ الأَبْنَاء الأَبْنَاء ويَنْسَبُ وهُمْ لأَنْفُسِهِم ، وَيَرِثُونَهُم بَعْدَ التَّبَنّي يَحْمِلُونَ أَسْمَاء أَصْحَابِهِم ، ويَرِثُونَهُم بَعْدَ مَوْنِهِم ، وكَانَ هَذَا التَّبَنّي يَسَسَبُ في مَشَاكِلُ مَوْنِهِم ، وكَانَ هَذَا التَّبَنّي يَسَسَبُ في مَشَاكِلُ اجْتَمَاعِيَّة كَثيرة ، فأراد الله أَنْ يَضَعَ حَدًّا لِهَذَه الظّاهرة ، فأراد الله أَنْ يَضَعَ حَدًّا لِهَذَه الظّاهرة ، فأراد الله أَنْ يَضَعَ حَدًّا لِهَذَه الظّاهرة ، فأَمَّر الله رَسُولَه عَنْ الله وَيَه الظّاهرة ، فأَراد الله أَنْ يَضَعَ حَدًّا لِهِذَه الظّاهرة ، فأَمَّر الله ويَه الله وي الله وي

وَقَدْ كَافَأَ اللَّهُ زَيْدٌ بْنَ حَارِثَةً وَزَيْنَبَ بِنْتَ جَعْشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةً هُوَ الصَّحَابِيُ الْوَحِيدُ الذي اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةً هُوَ الصَّحَابِيُ الْوَحِيدُ الذي وَرَدَ ذِكْرُهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، يَتْلُوهُ الْمُسلِمُونَ فِي كُلُ

وَقْتَ وَأُوانَ .. وَقَدْ وَرَدَ اسْمُ مُ مُقْتَرِنًا بِإِنْعَامِ اللّهِ (تَعَالَى) عَلَيْهِ ، حَيْثُ أَخْبَرَ اللّهُ (تَعَالَى) في هذه الآية أَنْهُ قَدْ أَنْعَمَ عَلَى رَيْد بْن حَارِثَة وَرَضَى عَنْهُ ، وَهَذِه بُشْرَى بُشْرَ بِهَا زَيْدٌ في حَيَاتِه مِن اللّه (تَعَالَى) .

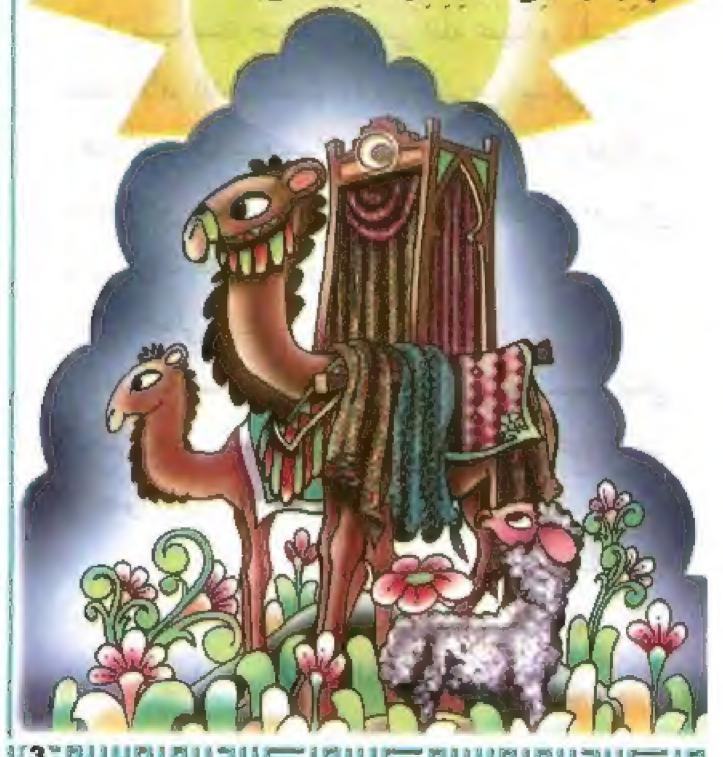

إلالك للدالدا فعالله عن الالك للدالوا فع العدد

فَالَ (تَعَالَى):

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اللّه الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

[سورة الأحزاب: ٣٧]

أمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْسُ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) ، فَبَعْدَ أَنْ امْتَثَلَتُ لأَمْرِ اللّهِ ورَسُولِهِ ، وتزرَّجَتْ مِنْ زَيْد بْنِ حَارِثَة ، وَتزرَّجَتْ مِنْ زَيْد بْنِ حَارِثَة ، بَرَعْمِ الْفَوَارِقِ بَيْنَهُمَا ، فَقَدْ كَافَأَهَا اللّهُ (تَعَالَى) بِرَعْمِ الْفَوَارِقِ بَيْنَهُمَا ، فَقَدْ كَافَأَهَا اللّهُ (تَعَالَى) بِالزَّوَاجِ مِنْ سَيِد الْبَشَرِيَّةِ مُحَمَّد عِلَيْ ، وَأَنْزَلَ فِي بِالزَّوَاجِ مِنْ سَيِد الْبَشَرِيَّةِ مُحَمَّد عِلَيْ ، وَأَنْزَلَ فِي بِالزَّوَاجِ مِنْ سَيِد الْبَشَرِيَّةِ مُحَمَّد عِلَيْ ، وَأَنْزَلَ فِي بَالزَّوَاجِ مِنْ سَيِد الْبَشَرِيَّةِ مُحَمَّد عَلَيْ .

قَالَ (تُعَالَى) :

﴿ فَلَمَّا فَعَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا زُوَّجُنَاكَهَا لِكَى اللَّهِ مَنْهَا وَطَرَا زُوَّجُنَاكَهَا لِكَى الْ يَكُونَ عَلَى الْمَوْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجٍ أَدْعِيانِهِمُ الْأَيكُونَ عَلَى الْمُومُ مِنْينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجٍ أَدْعِيانِهِمُ إِذَا قَضُولًا \* أَنْ مَا لُلُهُ مَفْعُولًا \* ﴾ إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا \* ﴾

[سورة الأحزاب: ٣٧]

وَلِذَلِكَ سَجَدَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ شَاكِرَةً لِلَّهِ ، حِينَ بُشَرَتُ بِالزَّوَاجِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي بِأَمْرِ صَرِيحٍ مِنَ اللَّهِ

رَتَعَالَى) مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِ . وَكَانَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ نَفُولُ لِلرَّسُولِ ﷺ فِي فَخُر :

- يَا رَسُولَ الله ، إِنِي وَاللَّهِ مَا أَنَا كَإِحْدَى نِسَائِكَ . . لَيْ رَسُائِكُ . . لَيْ رَسُائِكُ . . لَيْ سَلَا أَنَا كَإِحْدَى نِسَائِكَ إِلاَّ زَوَجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا لَيْ مَنْ نِسَائِكَ إِلاَّ زَوَجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا لَيْ مَنْ نِسَائِكَ إِلاَّ زَوَجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا



أُو ۚ أَهْلُهَا . . أُمَّا أَنَا فَقَد ۚ زُوَّجَكَ اللَّهُ مِنَّى مِن ْفَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَات .

وَبَدَأَتُ وَيَعَبُ بِنْتُ جَحْشِ حَيَاتَهَا الْجَدِيدَةَ فِي بَيْتِ النَّبِي تَوْوَجَتُ فِيهِا مِنَ النَّبِي تَوْوَجَتُ فِيهِا مِنَ النَّبِي تَوْوَجَتُ فِيهِا مِنَ النَّبِي تَوْوَجَتُ فِيهِا مِنَ النَّبِي تَوْوَلُهُ اللَّهِ عَلِيهِ ، أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) حُكْمَ الْحِجَابِ ، وَيُوكِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ (تَعَالَى) حُكْمَ الْحِجَابِ ، وَيَتَحَدِّثُولَ اللَّهِ عَلِيهُ ، أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) النَّبِي عَلَيْهُ وَيَعَدُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّهِ وَيَعَدَّدُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّهِ وَيَعَدَّ الْمَعْدَةِ الْمُنَاسِبَةُ النِي وَيَعَمَ الْحَدَالُ اللَّهُ (تَعَالَى) فِيهَا أَمْرًا مِنَ السَّمَاءِ بِأَلاَ يَنظُر أَحَدًا أَنْزَلَ اللّه (تَعَالَى) فِيهَا أَمْرًا مِنَ السَّمَاءِ بِأَلاً يَنظُر أَحَدًا مِنَ السَّمَاءِ بِأَلاَ يَنظُر أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى زَوْجَةً مِنْ زَوْجَاتِ النَّبِي وَأَلاَ يُكلِمها إلاَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى زَوْجَةً مِنْ زَوْجَاتِ النَّبِي وَأَلاَ يُكلِمها إلاَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى زَوْجَةً مِنْ زَوْجَاتِ النَّبِي وَأَلاَ يُكلِمُها إلاَ مِنْ وَرَاء حَجَابٍ .

وَكَانَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ ، أَنَّ الرِّسُولَ عَلَيْهُ ، دَعَا الْمُسلَمِينَ إِلَى وَلِيمَة أَعَدُهَا بِمُنَاسَبَة زَوَاجِه مِنْ زَيْنَبَ الْمُسلَمِينَ إِلَى وَلِيمَة أَعَدُهَا بِمُنَاسَبَة زَوَاجِه مِنْ زَيْنَبَ بِنَتِ جَحْشٍ ، وَتَوَافَدُ الْمُسلِمُونَ مِنْ كُلُّ مَكَانَ تَعْبِيراً بِنَتِ جَحْشٍ ، وَتَوَافَدُ الْمُسلِمُونَ مِنْ كُلُّ مَكَانَ تَعْبِيراً عِنْ سَعَادَتِهِمْ بِزَوَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، وَبَعْدُ الانْتِهَاء مِنَ عَنْ سَعَادَتِهِمْ بِزَوَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، وَبَعْدُ الانْتِهَاء مِنَ الطَّعَامِ ، انْصَرَف جَمَاعَة مِن الْمُسلِمِينَ ، وَيَقِي آخَرُونَ الطَّعَامِ ، انْصَرَف جَمَاعَة مِن الْمُسلِمِينَ ، وَيَقِي آخَرُونَ

حَــتَى وَقَبْتِ مُــتَــاً خَــر مِنَ اللَّيْلِ ، يَتَــحَــاتُونَ مَعَ الرُّسُول عَلَيْكُ .

كَانَ الرَّسُولُ عَلَى يَشْعُرُ بِالإِرْهَاقِ وَالتَّعَبِ ، وَانْتَظَرَّ الرَّسُولُ عَلَى الرَّاحَة ، أَنْ يَنْصَرِفَ هَوُلاء النَّاسُ ، حتى يَخْلُد إلى الرَّاحَة ، لَكَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا ، وأَرَادَ الرَّسُولُ عَلَى أَنْ يُشْعِرهُمْ لَكَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا ، وأَرَادَ الرَّسُولُ عَلَى أَنْ يُشْعِرهُمْ بِذَلِكَ ، فَأَخَذَ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ ، وَظَهَرَ عَلَى وَجْهِمِهِ بِذَلِكَ ، فَأَخَذَ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ ، وَظَهر عَلَى وَجْهِمِهِ



الضيقُ ، وَبِرَعُم ذَلِكَ لَمْ يَدْصَرِفْ هَوُلاَء ، بَلْ بَقُوا الصَّيقُ ، وَيَتَحَدَّثُونَ ، وَكَانُوا فِي أَلْنَاء حَدِيشِهِمْ يَسْخُرُونَ إِلَى مَا فِي بَبْتِ النَّبِي عَيْنَ ، وَيَتَكَلَّمُونَ فِي يَنْظُرُونَ إِلَى مَا فِي بَبْتِ النَّبِي عَيْنَ ، وَيَتَكَلَّمُونَ فِي يَنْظُرُونَ إِلَى مَا فِي بَبْتِ النَّبِي عَيْنَ ، وَلاَنْ الرَّسُولَ عَيْنَ كَمُو الْمُعُو وَسَكَتَ ، لَكُنَّ اللَّهُ شَدِيدَ الْحَياء ، فَقَدْ تُحَمَّلَ الأَمْو وَسَكَتَ ، لَكُنَّ اللَّه شَدِيدَ الْحَياء ، فَقَدْ تُحَمَّلَ الأَمْو وَسَكَتَ ، لَكُنَّ اللَّه (تَعَالَى) أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُسسِلَمِينَ وَيُعَلَّمَ هُمْ آدَابِ الزَيَارَة ، وَيُعَرِفُهم بِحُصُوصِية بَيْتِ الرَّسُولِ عَيْنَ ، الزَيَارَة ، وَيُعَرِفُهم بِحُصُوصِية بَيْتِ الرَّسُولِ عَيْنَ ، الزَيارَة ، ويُعَرِفُهم بِحُصُوصِية بَيْتِ الرَّسُولِ عَيْنَهُ ، اللَّهُ اللَّهُ (تَعَالَى) عَلَيْهُم فِي هَذِهِ الْمُنَاسِينَ وَيُعَرِفُهم ذَلِكَ ...

قَالُ (تُعَالَى) :

﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُسُوتَ النّبِي إِلاَّ أَنْ يُوْذُنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام عَيْر نَاظِرِينَ إِنَاهُ ولَكِنْ إِذَا دُعِيتُم فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُم فَائْتَشُرُوا وَلاَ مُسْتَثْنِينَ لِحَدِيث فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُم فَائْتَشُرُوا وَلاَ مُسْتَثْنِينَ مَنْكُم وَاللّه أَلْ فَلَا خَلُوا فَإِذَا طَعَمْتُم فَائْتَسُوهُ وَلَا مُسْتَثَنِينَ مَنْكُم وَاللّه أَلْ فَلَ فَيَسْتَحْيِي مَنْكُم وَاللّه أَلُوهُن لاَ يَسْتَحِيي مِنْ الْحَق وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُن مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُن فَي سَتَحيي مِن الْحَق وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُن مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُن فَي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُن مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُن فَي وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُن مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُن فَي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُن مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُن فَي وَرَاء حِسجَسابٍ ذَلِكُم أَطْهَسِرُ لِقُلُولِكُم وَقُلُولِهِن



فَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَابِ بِبَصِيرِتِهِ الثَّاقِبَةِ ، يَرْجُو أَنْ يَضْرِضَ اللَّهُ (تَعَالَى) الحِجَابَ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيُ عَلِيٍّ ، فَكَانَ يَقُولُ للنَّبِي عَلِيٍّ :

- يَا رَسُولَ اللّهِ ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَـر ُوَالْفَاجِـرُ ، فَلُو ۗ أَمَرْتَ أُمُّهَاتِ الْمُؤَمِّنِينَ بِالْحَجَابِ !

لَكِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهُ كَانَ لاَ يَفْرِضُ شَيْئًا إِلاَ إِذَا أَمْرَهُ اللَّهُ ( تَعَسَالَى) بِذَلِكَ ، فَانْتَظَرَ حَسَتَى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةً ( اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةً الْحَجَابِ في تَلَكَ اللَّهُ الْمُبَارَكَة ..

ولا شَكَّ أَنَّ لَنَا فِي نِسَاءِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أُسُوةً حَسَنَةً ، حَيْثُ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْفَتَاةِ أَنْ يَحْتَشِمْنَ فِي لِيسِهِنَّ وَكَلاَمِهِنَّ ، فَذَلِكَ أَطُهَرُ لَقُلُوبِهِنَّ .

وَالَّذِى يَتَأَمُّلُ حَالَ الْمُجتَمِّعِ الْيَوْمَ ، وَمَا وَصَلَ إِلَهُ حَالُ الْمَرَاّةِ الْمُسلِمةِ مِنَ الْمَلْسَالُ فِي الْمَلْبَسِ وَالْكَلاَم ، يُدُرِكُ الْمَرْأَةِ الْمُسلِمةِ مِنَ الْمَلْسَالُ فِي الْمَلْبَسِ وَالْكَلاَم ، يُدُرِكُ الْمَحَمَّةَ الإِلْهِينَةَ مِنْ فَرَضِ الْحِجَابِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُرِيْتِهَا ، وَلَكنَّهَا وَالْحِجَابُ لَيْسَ قَيْدًا عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُرِيْتِهَا ، وَلَكنَّهَا وَالْحِجَابُ لَيْسَ قَيْدًا عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُرِيْتِها ، وَلَكنَّها تَسْتَطِيعُ أَنْ تُمَارِسَ حَيَاتَها بِشَكْلِ طَبِيعِي وَهِي مُرْتَدِيةً لَا لَحِجَابُ الظَّاهِ فَقَط ، وَلَكنَّه الْحِجَابُ وَلَكنَّهُ الْحَجَابُ الظَّاهِ فَقَط ، وَلَكنَّهُ الْحِجَابُ الظَّاهِ فَقَط ، وَلَكنَّهُ الْحِجَابُ الظَّاهِ فَقَط ، وَلَكنَّهُ الْحَجَابُ الظَّاهِ فَقَط ، وَلَكنَّهُ الْمُعَالِمُ الْحَجَابُ الطَّاهِ فَقَط ، وَلَكنَّهُ الْمُوالِقُولُ الْمُعَالِ الْطَاهِ فَقَط ، وَلَكنَّهُ الْمُكَامِ الْمُعَلِي الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِعُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِعُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّالِ اللْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالَقِيقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَّ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعَلِيقُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعِلَّالَةُ الْمُعْلَقُ الْمُعِلَّ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعِلَّ الْمُعِلْمُ الْمُعَلَّ الْمُعِلَّا الْمُعِلَّالَةُ الْمُعِلَّا الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ

حجابُ الباطن أيضاً ، حيثُ يجبُ على المرآة أنْ تكُونَ مُحْمَعَتُمةً في جوهرها ، وهذا هُو مُحْمَعَتُمةً في جوهرها ، كما هي في مظهرها ، وهذا هُو ما يُريدُهُ اللهُ و تعالى لا ، حيثُ إنْ المُجتمع يصلُ بذلك إلى برُ الأمان .

واشتهرت ريب بنت جحش بالمفقة والتصدق على الفقراء ، وكانت ماهرة في صناعة الملابس ، فكانت



تَتُصَدُّقُ بِغُمِنِهَا عَلَى النَّهُ قَرَاءِ والْمُحْتَاجِينَ ، وَذَاتَ يَوْمِ سَأَلَ نَسَاءُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ

-أَيُّنَا أَسْرَعُ لِحَافًا بِكَ يَا رَسُولُ اللَّه ؟

فأجابهم الرُّسُولُ عَنِّك :

\_أطولكن بدأ.

ورَاحَتُ كُلُّ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ تَقْسِسُ يَدَهَا ، وَلَمْ يَفْهُمُن مَا كَانَ يَرْمِي إِلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ إِلاَّ بَعْدَ وَفَاتِه ، وَفَاتِه ، وَفَاتِه ، وَفَاتِه ، وَفَاتُه ، وَفَاتُه ، وَفَاتُه ، وَفَاتُهُ بَالرَّسُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الرَّسُولُ عَلَيْهُ ، وَعَنْدُ لَعَاقُ بِالرَّسُولُ عَلَيْهُ ، وَعَنْدُ لَذَا قَالَ نَسَاءُ النَّبِي عَلَيْهُ :

مَلْقَدُ كَانَ عَلَى اللَّهُ يقَصِدُ بِطُولِ الْيَدِ : الْكُرَمُ وَالْجُودُ وَالتَّصَدُقَ عَلَى النَّهُ قَرَاء وَالْمُسَاكِيرَ .

وبَعْدَ وَهَاةَ الرَّسُولِ عَلَيْهُ ، كَانَ الْخُلَفَاءُ مِنْ بعده يُعْطُونَ لِلْمُسلِمِينَ رُواتِب سَنَوِيَّةُ لِكَى يُنْفَقُوا مِنْهَا عَلَى أَنْفُسِهِم اللهُ سَلِمِينَ رُواتِب سَنَوِيَّةُ لِكَى يُنْفَقُوا مِنْها عَلَى أَنْفُسِهِم وَأَبْنَاتِهِم ، وَكَانَ رَاتِب رَيْب بِنت جَحْشِ اثْنَى عَشر أَنْفَى عَشر أَنْفَى عَشر أَنْفَى عَشر أَنْفَى عَشر أَنْفَى دَرْهم ، فكَانَت تَفُول :

- اللَّهُمُّ لاَ يُدْرِكُني هذا الْمالُ مِنْ قَابِلِ فَإِنَّهُ فَتَنَّةً .

ثُمَّ تُوزُّعُهُ عُلَى أَقَارِبِهَا وَعَلَى الْفُقَراء وَالْمُحْسَاجِينَ ، وَعِنْدُمَا عَلِمُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِذَلِكٌ ، ذَهَبَ إِلَيْهَا وَأَرْسَلَ بالسُلام وَقَالَ لَهَا: \_يَا أُمُّ الْمُومِينَ ، بِلَغَنِي أَنَّكِ وَزَّعْتِ مَسالَكِ عَلَى أَمْل رُحمك وَفي أَهل الْحَاجَة.

أسرح الوالم الوهي الناه الواسرا لوس

فَقَالُ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ :

- هَذَه أَلْفُ درهم ، فَاسْتَبْقِيها لِنَفْسِكَ وَحَاجَتِكِ .

فَشَكَرَتُهُ زَيْنَبُ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَخَذَتْ مِنْهُ الْمَالَ ، ثُمُّ لَمُ لَمُ عَلَيْهُ النَّهَارُ إِلاَّ وَقَدْ تَصَدُقْتْ بِهِ عَلَى الْفُقَراء

وَالْمُسَاكِينِ ، وَلَمْ تُبْقِ لِنَفْسِهَا دِرْهِمًا وَاحِدًا . .

-خَلُّ عَنَّهَا يَا عُمْرُ ، فَإِنَّهَا أَوَّاهَهُ !

وَظَلَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ صَواْمَةً قُواْمَةً ، تَخشَى اللّهَ (تَعَالَى) فِي كُلِّ أُمُورِهَا ، وتَتَعَادِقُ عُلَى الْفُقَراءِ وَالْمُحْتَاجِينَ ، حَتَّى صَعِدَتْ رُوحُهَا إِلَى بَارِتِهَا فِي الْعَامَ الْعَشْرِينَ لِلْهِجْرَة . وَحِنْ حَضِ ثِهَا الْمِفَاةُ ، لَمْ تَنْسِ التَّصِدُّقَ عَلَى الْفُقِراءِ ، في

وَحِينَ حَضَرِنُهَا الْوَفَاةُ ، لَمْ تَنْسَ التَّصَدُّقَ عَلَى الْفُقَراءِ ، فِي تَلْكَ اللَّحَظَاتِ الْصَعْبَة ، الَّتِي يَنْسَى الإِنْسَانُ فِيهَا كُلُّ شَيءٍ ، فَقَدْ قَالَتْ لَمَنْ حَوْلُهَا :

\_إِنِّى قَدُّ أَعْدُدُّتُ كَفَنِى ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ ، سَيَبْعُثُ إِلَىُّ بِكُفَنِ ، فَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى بِكَفَنِ ، فَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى فَاقْعَلُوا . فَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى فَاقْعَلُوا .

وَصَلِّي عَلَيْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَوَدَّعَهَا



المُسلمُونَ إِلَى مُثُواهَا الأَحْيِرِ بِالْبَقِيعِ بِالْمُدِينَةِ الْمُنُورُةِ ، وَقَالَتْ عَنْهَا عَائِشَةُ رضي اللَّه عنها : - ذَهَبَتُ حَميدةً مُتَعَبِّدةً ، مَفْزَعَ الْيَتَامَى وَالْأَرَامِل . وقَالَتْ عَنْهَا أُمُّ سَلَّمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : - كَانَتْ صَالِحَةُ قُواْمَةُ ، تَعْمَلُ بَيدَيْهَا وَتَتَصَدُقُ بِذَلِكَ كُلُّه رحمُ اللَّهُ زَيْنُبُ بِنْتَ جُحِشَ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وُنْفُعِنَا بِسِيرِتَهَا العطرة ، حَيثُ عَاشَتُ في كَنف النِّبِي عَلَيْ صُوَّامَةً قُوَّامَةً مُطيعَةً لله وَلُوسُولُه ، مُحبُّهُ للْخَيْرِ وَالإحسَانُ .. وَلَعَلُّ أَفْسَلُ مَا نُودُعُهَا بِهِ مَا قَالَتُهُ عَنْهَا السِّيِّدَةُ عَالِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: \_ وَلَمْ أَرُ امْ رَأَةً قَطَّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنِ ، وأَتَّقَى لله وأُصَادَقَ حَدِيثًا وأُوصَلَ للرَّحم وأُعْظَمُ صَادَقَةً ، وأَشَدُّ إِخْلاَصًا و تَفَانيا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَتَقَرُّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ . .

رَحْمَهُا اللّهُ رَحْمَةُ وَاسِعَةً ، وَنَفَعَ نِسَاءَنَا وَبَنَاتِنَا بِسِيرِتِهَا الْعُطَرَةِ الزَّكِيَّةِ ، فَنِسَاءُ النَّبِيُ عَلَى لَكُلُّ الْعُطَرَةِ الزَّكِيَّةِ ، فَنِسَاءُ النَّبِيُ عَلَى لَكُلُّ النَّعْلَى لَكُلُّ النَّعْلَى لَكُلُّ النَّعْلَى لَكُلُّ النَّعْلَى لَكُلُّ النَّعْلَى لَكُلُّ النَّعْلَى لَكُلُّ النَّعْلَةِ وَالاعْتِبَارِ . . فَهَلَ مِنْ مُدُكرَ ؟ النِّسَاء ، وَحَيَاتُهُنَ مَلَيْعَةً بِالْعَظَةَ وَالاعْتِبَارِ . . فَهَلَ مِنْ مُدُكرَ ؟ ا

(بتبع) الكتابالقادم جويرية بئت الحارث

رتم الإيماع : ٢٠٠١/١٥٩٤٨ الترقيم الدولى : ٢٠٨١ ـ ١٦٦٩ (٩٧٧